## المطالب المنيفة فىالدب عن الامام المطالب المنيفة

من مصفات الاستاذ الفاضل والبحر الذي ليبس له ساحل علامة المراق وزين الافاق نادرة عصره وماشطة وهم ابني اسماعيل واعظ زاده السيد مصطفى نورالدين الحسيني الحنفي ميموث بغداد كان الله له عونا في المبدا والمعاد أحسيني الحنفي ميموث بغداد كان الله له عونا في المبدا والمعاد أحسيني الحنفي ميموث بغداد كان الله له عونا في المبدا والمعاد أحسيني الحنفي ميموث بغداد كان الله له عونا في المبدا والمعاد أحسيني الحديث المبدا والمعاد المبدا والمبدا والمعاد المبدا والمعاد المبدا والمعاد المبدا والمعاد المبدا والمعاد المبدا والمعاد المبدا والمبدا والمبدا

اعتنى بطبعه وتصحيحه خادم العلماء لعمان الاعظمي

طبيع على نفقة مؤلفه زاده الله توفيقا

حقوق بيمه عائد الى ادارة سوير الافكار

[بغداد] طبع فى طبعة الآداب فى ١٠ شعبان الاغر سنة ١٣٢٩

## ا الرحمالر مي

الحمدلمستحقه والصلاة والسلام على سندنا محمد أشرف خلقه وعلى آله وصحبه وجنده وحزيه الذين قاموا بواجب حقه وبعد فيقول العبدا الفقير الى لطفه الحني السيد مصطني نورى الحسني الحنفر غفر الله تعالى ذَّبُوبِهِ وَسَرَّ عَبُوبِهِ قَدُوقَفَتُ عَلَى مَاذَكُرُهِ القِّـاضِي ابْنُ خَلَّكَانَ عَفِي اللَّهُ تعالى عنه فيكتابه وفيات الاعبان فيترحمه ابيي القاسيم محمود بن ناصر الدولة ابي منصور سكتكين الملقب اولاسنف الدولة من حكاية صلوة القفال الشافعي على مذهب الخنفية ولصها الهذا السلطان كان يستفسر الاحايث فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي فجمع الققهاء من الحنفية والشافعية والتمس منهم الكلام في ترجيح احدالمذهبين على الاخرفوقع الأنفاقعلى إن يصلو ابين بديه ركمتين على مذهب الأمام الشافعي وعلى مذهب ابي حنيفه لينظر السلطان ولختار ماهو احسبها فصلي القفال الشافعي المروزي بطهارة مسنغة وشهرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقمال القبلة واتبي بالاركان والهيئات والسنن والاداب والفرائض على وجوه الكمال والنمام وقال هذه صلوة لانجوز الامام الشافعي دونهــا ثم صلى ركمتين على مانجوز أنو حنيفه فلدس جلد كلب مدبوغ ثم لطخ ربعــه بالنجاسة وتوضياً ننسذ التمر وكان في حميم الصيف في المفازة واجماع ألا الذباب والبعوض وكان وضوئه منكسآ منعكسآ ثم استقبل القبلة واحرم

بالصلوة منغراسة فيالوضوء وكبربالفارسسة ثم قرأ آيةبالفارسية ثم نقر غرتين كنقرت الديك من غير فصال ومن غيرركوع وتشهد وضرط في آخره مزرغير تمه السلام وقال الها السلطان هذه صلوة البي حنفة فقال السلطان لولم نكن صلوه ابي حليفة لفتلتك فالمكرت الحنفية الاتكون أهذه سلوماني حنيفه فام القفال باحضار كنب ابهر حنيفه وام السلطان والكاتما نصرانيا يقرأ كنب المذهبين جميعا فوجست الصلوة على مذهب ابي حنيفه [أ.علم ماحكاء القفال النهي بلفظه) فامنت النظر وارجعت البصر فيهذه الحكاية المشيؤية الدالة على تزميف مذهب الامام الاعظم والمجتهد الأقدم رضي الله تعالى عنه وقمها من الازراء عنصب المام الائمة ومقتدى الامه مانمها وقدترتب على تدوينها من المفاسد ما لا يخني حتى اتخذهسا الغمالاة من الفرق المخمالفة وسله للطمن في مذهب سلطمان المذاهب ومذهب السلاطين ومقتدى المسلمين فذكرها أممه الله الحزائري الكشني في كتابه زمر الرسع على وجه السخريه عذهب اهل السنة والجُماعة وانجر الحال حتى انخذها النهود والنصارى ذريمة الى الطعن فيالملة الاسلامية والعصابة الاحمدية فنقابها فوأل أن أممة الله ابن جرجس أوتل النصراني فيرسانه المطوعة في بروت الموسومة بسوسته سلمان فيأسول العقائد والاديان وانو البيحث الرابع مزالمقالة النائمة من كتاب زمدة الصحائب في اسول المميارف ولاعجب فيذلك والماالمعجب منالة ضيابن خلكان واضرابه غانه بع نشله وسحره في العلوم كيسخفيءايه اختلاق هذه الحكاية ولم يندبر مانبها من الحطوالازراء في منصب أتمة الدين واعلام المسلمين على إن الاحرى بالؤاف الاحتباط مائنتن وان كان مؤرخاً فلا يكون كحطب لسل وازلم مجتط ولقل الغث

والسمين والصحيح والسقم بلا محاكمه عاد عليه الوبال والويل فانقصد القاضي من لقل هذه الحكالة المصنوعة والاضحوكة الموضوعة الطمن في مذهب امامنا الاعظم ومقتدانا الاقدم فهوالمطعون والمفتر عما نقل مغبون فالامام ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه له الاحتياط التمام فيُهاك الطهارة والماه كما تشهد بذلك كتب مذهبه واشتهر عنه انه كان لابصل فيالتوب الذي متوضأ مه لقوله نحاسه الماء المستعمل اولاً وذهب آخر الى القول بطهارته فقط تخفيفاً ولا نجوز التطهير به ثانياً ولم يقل بطهارة. الجلد المدنوغ عن رأيه غير مستند الى دلىل من الادلة الشرعمة وحكم بالعفو عمادون ربع الثوب المتنجس بالنحاسة الحفيفة لاالغلظة واباح الوضوءبنيبذ التمر عند عدم وجود الماء المطلق كالتسمم بالتراب عندعدم الماء لامطلقا وجوز الصلوة بالقراءة الفارسه ضرورة ولم يقل يسقوط التربيب فيالوضوء تحكما بللما صح عنده من الادلة السمعية الشرعية كما ستعلمه مفعسلا على آنه رحمه الله تعالى آنما ذكر حكم المسائل المذكورة لمن ابتلي بها تطبقاً لقواعد اصلها واصول هذبها وضوابط رتبها لاآنه يقول ينبغىالمصلى الايصلي تجلد الكلب المدبوغ مع وجود غيره متوضاً يوضوء منكوس مفتتحاً بالفارسية قارئًا بها تاركا للطمامنية" ناقراً نَقْرُ الدَّيْكُ بِلا رَكُوعُ مُتَحَلِّدُمْنِ صَلَّوْتُهُ سَعِمَدُ الْحَدَّثُ حَاشًا وَكُلَّا عَلَى إِنَّ الحاكى تلك الصلوة افترى على الامام تجــويز. الصلوة من غير ركوع. والركوع وكذا السجود عنده ركنان لاتصح الصلوة بدونها هــذا وكم للمذاهب نظير هذه المسائل واشاء علمها من علمهاوجهلهامن جهلها بلاريب ولا اشتباء ولكل من المذاهب مدرك والكل منهم على هدى من رمم ولاعبب يلحقالمجتهد في المسائل الاجتهادية" والك اذا تَشَمَّتُ الْهُ

مانل المذاهب الحقة تحدها كلهامستندة الى الأدلة الشرعية التي لإغبار علمها واذا علمت مدرك احد المذاهب في مسئلة مثلا فلا يسوغ لك الانكار على عَنه المذاهب الخالفين فاذارعمت أن ليس للمتخالف في تلك المسئلة دليل صحيح فهذا جهل منك لاتمذر به والك مسؤل عنه يوم يقوم الاشهاد لرب العالمين. وأعلمان هيئة الصلوة من تقدم الشهرائط وافتتاحها بالتكبير وبعده الثناء ثمقرائه الفاتحة وضم السورةوالركوع والسجود والجلوس مع تبكيرات الانتقالات والتسبيح والتحميد والتحليل بلفظ السلام وصلت المنا نوارأجلاً بعد جبلوقوماً عزرقوم منعهد الشارع الاعظم صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا الا أن في أفعال الصلوة ماهو فرض ينقمم الى شرط متقدم على ماهية الصلوة وركن داخسل فها وواجب ومسنون ومندوب ومستحب حسب ماظهر للائمة الحتمدين من الادلة فحكم كل بما ثبت عنده على مقتضى قواعده واصوله فالامام الاعظم رحمه الله فرق ببن الفرض والواجب بان مآللت بالنص القطعي كالقرآن اوالحديث المتواتر فهو فرض وما ثبت بالنص الظنى فهدو واجب والامام الشانبي رحمه الله تمالي لم يفرق بين الفرض والواجب فمأنبت عنده بالنص القطعي اوالظني فهوواجب فالصلوة لا فاتحةالكتاب مثلا كباطلة عند الامام الشافعي عملاك بحديث لاصلاة الإنفائحة الكتاب صحبحة عند الامام الحنفي حملاً لمني الحديث على نفي الكمال كحديث لاصلوة لجار المسجد الافي المسجد فالهجمول عندالحنني وكذاالشافعي على أنى الكمال الاانها فاقصة فيجب عند الحنفي سجود السهو عنــد تُوكُ الفَاتَحِهُ سَهُواً جَبِراً لِنقَصَانُهَا وَبَحِبُ أَعَادَتُهَا عَنْدَ تُركُهَا عَمْدُداً فَان لمربعدها فانه نفسق بترك الواجب وآعا لميقل امامنا بفرضيه قرائه الفاتحه

في الصلوة المدم سُونها بالنص القّعلمي وقدم العمل يقوله سنحانه (فاقرؤا ماتيسه منه) والمتيسم من القرآن اعم من الفاتحة وقسم العلامة شميخ مشامخنا ابن عابدين رحمه الله تعالى فىحاشمة الدر المختار الادلةالسمعمة اربمه (الاول) فطعي النبوت والدلالة. كنصوص القر آن المفسر ة او المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قعامي(الثاني) قطعي الثبوت ظني الدلالة. كالآيات المؤولة (الثالث) عكسه كاخبار الاحاد التي مفهو مها قط مي . (الرابع)ظمنهما كاخبار الاحادالتي مفهومها ظني (فيالاول) شت الفرض والحرام (وبالثاني والثالث) الواجب وكراهة التحرم (وبالرابع) السنة والمستحد ثم ان المجتهد قد يقوى عنده الدلمل الغني حتى يصبر قرسا عنده من القطعي فما تبت مويسميه فرضاً عملمالا به يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل ويسمى واجبا نظراً إلى ظنمة دالمله فهو أقسوي نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض بل قد يصل خبر الواحد عنده الي حد القطعي ولذا قالوا آنه اذا كان مناقي بالقبول جاز آسات الركن به حتى ثُبِّتُ رَكَنْيَهُ الوقوف بعرفات لقوله صلى الله عَلْيَهُ وسنم ( الحَج عرفه ) وفي التلويح ان استعمال الفرض فيما ثبت بظني وألوَّاجِب فيماثَّت يقطعي شائع مستفيض فلفظ الواجب يقع على ماهو فرض علما وعملا كصلوة الفحر وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر حتى يمنع (١) تذكره صحة الفحر كتذكر العشاء وعلى ظنى همو دون الفرض في العمل وفوق السنه كتمسن الفائحة حتى لأنفسد الصلوة بتركمها لكن

<sup>[</sup>١] هذا الحكم جار في اصحاب التربيب ومالا فلا فافهم

تحجب سجدة السهو انتهى)غاذا تمهدالك ذلك واحطت خبرا بمسا هنالك فاعلران الصلوة بالجلد المدبوغ جائزةعند الامام الاعظم رضىاللهعنه لماثيت عنده ون طهارة جار المتقبالد باغ فقد روى باسفاده عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلما تعقال ايماه هاب دبيم فقدطهر )والما الأفار الواردة في النهي عن الاستفاع بالمته فاحاب الامام الطحاوى الحنفي فيكتابه شرح معاني الآثار علمابان ذاك على النهي عن الانتفاع بشحومها والماماكان يدبغ مهافقد حائت عنه عليه الصلوة والسلام آثارمنواترة صحيحة المجئ مفسرة الممني تخبرعن طمهارة ذلك بالدباغ وساق رحمه الله تعالى احاديث كشرةفي هذا الباب منها مارواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله علمه وسلز انهمر بشاةميتة لمسمونةرضي الله تعالى عنها فقال الواخذوااهابها فدبغوه فانتفعوا به) وفي رواية ( هلاالتقعتم بإهامها قالوا انها ميته فقال الدباغ الاديم طهوره) ومنها مارواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهماعن البني صلى الله عليه وسلم آنه قال ( ايما اهاب دبنغ فقــد طهر ) وفي زواية عنه ايضاً( اذا دبغ الاديم فقدطهر) وفي روايه اخرىعنه ايضاً( ايمــاً (١) مسك دبيغ فقدطمر)ومنها ماروته عائشة المالمؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي ملى الله تمالي عايه وسلم أنه قال(دباغ الميتة طهورها)وفيروايه (دماغ الميته ذكائمًا) وقال الطحاوى وحجة اخرى الماقدرأينا اصحاب رسول يَّ اللهَ صلى اللهَ عليه وسلم لما اسلموا لميأمرهم عليه الصلوة والسلام بطرح

 <sup>(</sup>۱) مسك بفتح ميم وسكون سين هو الجلد وسمى به لانه يمسك مافيه مرا لماء قاله القارئ

الهام وخفافهم والطاعهم التي كالوا أتخذوها في حال جاهليتهم وأنميا كان ذلك مزميتة ومن ذبحة فدريحتهم حينئذ أنمداكانت ذبيحة أهدل الأونان فهي فيحرمتها على اهل الاسلام كحرمة المتة فلمما الميأسمم رحول الله صلى الله عليه وسلم بطرحذلك وترك الانتفاع به ثبت الذلك كان فدخرج من حكم المنة ونحاستها بالدباغ الى حسكم سيائر الامتمت وطنهارتها وكذلك كأنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ أفتتحوا بلدان المشركين لايأمرهم بان يحاموا خفافهم ونعالهم وانطاعهموساتر جلودهم فلا يأخذوا مزذلك شيئاً بل كان لايمنعهم شيئاً منذلك فذلك دليل ايضاً على طهارة الجلود بالدباغ والـقد روى فيهــذا عنجابر ابن عبد الله رضى الله تمالى عنهما قالكنا نصب مع رسول الله صلىاللهعلميه وسلم في مغانمنا من المشركين الاسقية فنقتسمها وكلها مبتة فننتفع بذلك فعل ذلك على ماذكرنا الى آخر ماذكر . فان شئت فارجـع الى آثار الطحاوي فان فيها مايشني العلمل وتروى الغلمل.فيحزاه الله خبرا.واما الصلوة بالحلد المدبوغ المتلطخربمه بالنجاسة فالامام الاعظم لميقل بجواز ثلك الصلوة فهذا افترا. ببن عليــه وعلى اصحــابه نيم ان الحنفيـــة قالوا العفو عنه دون ربع التوب لاالربيع فيالنجاسة المحففة كبول مايؤكل ألحمه كابوال الابل والغتم وتحوها لاالمغلظة كبول الانسيان وغائطيه لعموم البلوىوالحرج وعسر الاحتراز عن ذلك قال اللةتعالى( وماجعل عَلَيْكُم فَى الَّذِينَ مَن حَرْجٍ ﴾ وقال سول الله صلى الله عليه وسلم( الدين ا يسر )وقال (يسرواولاتمسروا) وذهب الامام احمدرضي الله عنه الي طهارت بول مايؤكل لحمه محتجاً بحديث العرسين وهو امر النبي صلى الله عليــه وسلم بشرب البان الابل وابوالها وفى الدر المختار وعفى دونربع حميع

إبدن وثوب ولوكمرأ هوالمختبار من نجاسة مخففه كبول مأكول اللحم وخر. طير غير مأكول وقيل طاهر وصحح وفىالهداية وقدر الدرهم ومادونه من النحس المغلظ كالدم والبول والحمر وخرمالدحاج وبول الحمار حازت الصلوة ممه وان زاد لمآنجز وقال زفر والشافعي قليل النجاسة وكشرهاسواء لان النص الموجب للتطهير لميفصل ولنا ان القلميل لإيمكن التحرز عنه فيحمل عفوآ وقدرناه يقسدر الدرهم اخسذأ عن موضم الاستنجاءوانماكانت تحاسه هذه الاشاء مفلظه لانها ثبتت بدليل مقطوع به وان كانت مخففه كمول مايؤكل لحمه حازت الصلوة ممــه حتى سلغر ربيم الثوب يروى ذلك عن الامام ابي حنيفه رحمه الله لان التقديرفيه بالكشير الفاحش والربع ملحق بالكل فيحق بسض الاحكام وآنما كانت مخففه عنسد ابي حنيفه وابي يوسف رحمهمما الله تعمالي [١] لمكان الاختسلاف في تجاسته اوالتعارض النصين على اختسلاف الاصلمن أنهي والنصانها حديث استنزهو من البول وحديث العربيين وقدتق دم وذهب الامام محمد رحمه الله تعالى الى طهارة بول مايؤكل لحمه كالامام احمدكا قدمنا عنه واما التوضأ بنبيذ التمر فلما صح عند. من الحديث الذي رواه عبدالله بن مسمود رضي الله تعالى عنه لسلة الجن حيث قال صلى الله تعالى عليه وسلم عن نبيذ التمر تمرة طبيه وماء طهووفتوضاً. بعوفى روايه ابن عباس ان بن مسمود خرج مع رسول الله صلى الله عليمو سلم ليلة الجن فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم اممك ياابن مسعود ماه

[1] قوله لمكان الاختلاف فى تجاسه على اصل ابى يوسف فان تخفيفها عنده انما بست من سوغ الاجتهاد و قوله اولتمارض النصين على اصل ابى حنيفه فان تخفيفها عنده أنما بنشأ من تعارض النصين وهو معنى قوله على اختلاف الاصلين

قال معي لمبيذ في اداوتني فقال عايه الصلوة والسلام اصبب على فتوضأ به وقال شـــراب وطهور اخرج هذا لحديث بطوله أكثر الحفــاظ في ــ دواويتهم وهو حديث صحبيح مستنيض على ال الامام رضيي الله تعالى عنه يشــــترط لحواز النوضيُّ بالندلد عـــدم وجود الماء المطلق مع أَلزقةٍ ا والسملان المالمشتد مزالنبيذ المتغير اللونانغيراً فاحشأ فلا يجوزالوضوء به كما هو مملوم في محله وذكر الامام الطحاوي رحمه الله تمالي في شرح ممانير الأمَّارِ في مان الرحل لا محدالا أبد فالتم عن منه نهأ حار بشميم ذهب قوم إلى ان من لم محدالاً لدند التمر توضأه واحتجواني ذلك الهذهالاً بأ وممن ذهب البي ذالكالامام إبوحسفه وخالفهم في ذاك آخر ون فقالو الالتوضأ بنسذ التمر ومهن لم بجدغيره تيم ولايتوضأ بهويمن ذهبالي هذا القول ابويو سف رحمه الله تعالى انتهى واقولانالائمة الثلاثة كذلكذهمو االىعدمالجوازالاانالكا إحموا على عدم جواز التوضي بالنبيد عند وجود الماء المطلق فافهم تغيم واماعدم رعاية الترَّيِّب في الوضوء وجوباً فلافادة اللواو التي في آية الوضوءالجُمع. المطاق باجماع اهل اللغة.ذكر أبو على الفارسي أن النجاة أحمِموا على ا ان الواو للجمع المطلق وذكر ذلك سندويه في سبعة عشــــر موضعاً في كتابه ويؤيد ذلك سؤال الصحابة رضي الله تعالى عبهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند نزول آيه ( ان الصفا والمروة من شــمانر الله ) فقالوا ہم 'سِداً بارسول الله فقــال الدأوا بما لدأ له الله فلولم نَفد الواق الجمع المطلق وافادت الترتيب لوقع سؤالهم عبثأ وهم هم اهل اللسان والبيان وبلغتهم . نزل القرآن والامام الاعظم رحمه الله تمالي والزلم يشترط الترتيب في الوضوء لما حررنا فهو قائل بسنية الترتيب فيالوضوء لمواظنته عليه الصلوة والسلام على الترئيب ويدل على سنيته ماصح عنه ﴿

صلى الله تمالي علمه وسلم أنه توضأ صرة فظن أنه لم يمسيح وأسه فاعاد المسج يمد غسل الرجلين ولميامد غسلهما وذكر الامام الشعراني رحمه الله تمالي في كمتابه المنزان مانصه وقد كان الامام على كرم الله تعالى وجهه بقول لاابالي باي اعضاء الوضوء بدات ويتقدير عدم وجو مفاصله سنة بالاجاع واما عدم وجوب النية واشتراطها في الوضوء فلممدم ورود النص الفطعي الدال على وجوب النبة. وحديث أنما الأعمال بالنمات فهو وان كان صحيحاً مستفيضاً الا أنه آجاد فيفيد الظن لاالعلم فالنية في الوضوء سنه وعند الامام الشانبي رحمه الله تمالي واجبة لأنه عبادة فلا تصح بدون النبة كالتيمم وأنا أنه لايقع قربة الا بالنبة ولكنه يقعمفتاحا للصلوة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخلاف التسم لان الثراب غبر مطهر الا في حارارادة الصلوة اوهو بني عن القصد [١] كذا في الهداية وفى الاشاء والنظائر لانواب الا بالنبة صرح به المشابخ في مواضع من الفقه.اوالها في الوضوء سوا مقلنا أنها شرط الصحة كماني الصلوة والزكوة والصوم والحج اولاكم في الوضوء والغسل وعلى هذا قرروا حديث ( أعاالاعمال بالنبات ) أنه من بابه المقتضى بالفتح أذلا يصح بدون تقدير الكبرة وجود الاعمال بدونها فقدروا مضافاً . أي حكم الاعمال وهو نوعان اخروى وهو النواب واستحقاق العقاب ودسوى وهو الصحة والفساد وقداريد الاخروي بالاحماع للاحماع على آنه لاتواب ولاعقاب ا الا بالنسبة فانتني الآخر ان يكسون مرادا اما لأنه مشترك[٢] ولاعموم له

<sup>[ 1 ]</sup> اى لفظ التيمم معناه القصد وهوالنيه قال تعالى فتيممواصعيداً طيباً اى اقصدوا تراباً طاهراً

<sup>(</sup>٣) المشمترك اليتناول المراداً مختلفة الحدود على سيمل البدلكالقر. المحيض والطهر قاله مشترك بين همذين الممنيين المتضادين لانجتمعان وحكمه التوقف فيهبشرط النأمل اليرتجح بعض وجوهه للعمل ولاعموم له اى المشترك عندنا فلا مجوز ارادة معنيه مما وتعامه كتب الاسول

ا اولاً لدفاع الضرورة به من صحة الكلام به فلاحاجة الى الآخروالثاني ا أوجه لانالاول لايسلمه الخصم لآنه قائل بعموم المشترك فحينكذ لايدل على اشتراطها في الوسائل[١] للصحة ولا على المقاصد ايضاً وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمنوي ليس بمأمور به ولكنه مفتساح الصلوة وأيما أشترطت في العسادات بالاحماع أوباً يه ( وما أمروا الا الممدوا الله مخلصان له الدين)والاول اوجه لان العبادة فيها ممعني التوحمد قرينة عطف الصلوة والزكوة فلا يشترط في الوضوء والغسل ومسح الحفين وازالة النحاسة عزالتوب والسدن والمكان والاواني للصحبة واما اشــتراطهـا في التسمــم فلمبلالة آيته [٢]علمـا لأنه القصـــد لغة الشبهين. وبالجملة فان المامنا رحمه الله تعالى وان لم يشترط الصحه " الوضو، والفسل النمة خلافاً للائمة الثلاثة الا انهموافق الهم فيحصول الثواب بها فانالوضوء والغسل الذين لانبية فيهما لأنواب فيهماعندهايضاً واما التكبر والقرائه فىالصلوة بالفارسة فلاستدلاله رضي الله تعالىءنه لقوله تعالى وآنه الني زير الاولين ووجهه انهتمالي وصف القرآن بكونه فيزبر الاولين ولم يكن القرآن منظمه فيها لامحالة فتعين انبكون يمعناه فيها والمفروء بالفارسية على سبيل الترجمة مشتمل على معناه فكون حائزا الحافاً به[٣]فان قبل قوله تعالى (اما الزلناه قر آناً عربياً) محكم لا يقبل التأويل

<sup>[</sup> ١ ] الوسائل كالوضوء والغسل فأنهما وسائل للمقاصد

<sup>[</sup> ٢ ] وهى قوله تعالى فان لم تجدوا مِاءٌ فتيمموا صعيداً طيباً

<sup>[</sup> ٣ ] واستدل الامام الاعظم ايضاً بقوله سبحانه ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى اى ان منى هذا الكلام وهو قوله قد انابح الى ابقى وارد فى تلك الصحف او الى مافى السورة كلها وهو دايل على جواز قرائة القرآن بالفارسية فى الصلوة لانه جعله مذكوراً فى تلك الصحف مع انه لم يكن فيها بهذا النظم وبهذه اللغة كذا فى تفسي الامام النسفى رحمه الله تعالى

وقوله تعالى(واله انبي زير الاولين)محتمل لان بعض المفسم بن ذعب الي ان الضمير للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيكرف يترك المحكم به اجب بانه تأويل المند لفضى إلى التعقيد اللفظ لتفكيك الضمائر في قوله سيحاله (وانه لتغزيل رب العالمين) الي آخره والسكلام المستحز مصون عن ذلك فان قبل سلمناتساو سهما في الاحكام لكن يكونان متمارضين فمن اين تقوم الحجة. فالجواب أن أعمال الدليلين ولو يوجه أولى من أهمال احدهما فيحمل قوله وانه لني زير الاولين على حالةالصلوةلام! حال المناحات والاشتغال سنظم خاص يذهب بالرقة و يحمل قوله سمحاله (الما نزاناه قر آنا عرسا) على غير حال الصلوة كذافي حاشه الهداية للامام اكمل الدين البارتي رحمه الله تعالى . وفي تفسير الفاضل النسفي الحنفي وآنه وأن القرآن الهيزير الاولين يمني ذكره مثبت فيسائر الكيتب السماوية وفيه دليل على ان القرآن بالفارسة في الصلوة انهي وأقول وأمل.الاصل في هذا ان الإلفاظ في القرآن دالة على المثلام النفسي فالمدلول هو كلام الله القمائم بذاته تعالى فيطلق على الدال على ذلك كلام الله تعالى مطلقاً اي سيواء كان بالعرسه أوالفارسية والاعجاز حاصل بقرائه المصلي بالنظر للسمعني فأنه يدرك ان القرآن بالفارسية لابقدر احد منالحاق على النطق بمثله فعلى هذا فلا يقال أن القرائه بغير العربية تخرج القرآن عن الاعجاز وعلى ماقررناء جوز الاشعرية والماتريدية القول بمخلوقية الالفساظ فقالوا القرائة مخلوقة والمقروء قديم والنلاوة حادثه والمتلو قديم وحسء مووا انقر آنقالواالقر آنالمنزل على رسول اللهصلي الله عليه وسلم المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبمه المقروء بالسنتنا والمحفوظ فيصدورنا والمكتوب في

صحفنا هو كلام الله غير مخلوق ولاحادث فالاماء الاعظم رضي الله تعالى عنه هو اجل من ان مجترى على شي الايرى فيه دايلاً وعند التحقيق كما قال بهض الحنفية جميع اللغات كلمها واحدة عند الله في حضرة مناجآته كذا فيالمزان للامام الشعراني رحمه الله تعالى.ثم انالامام رضي اللهءنه وان قال اولا بجواز الفرائة بالفارسية لمن يحسن العربية مع الكراهية . التجريمة فانه رجع آخراً إلى عدم الحواز لمن يحسن العرسة فغرالدر المختار مانصه وصح شروعه ابضاً مع كراهه النحريم بتسبيح وتهايال وتحديد وسائر كام التعظيم الخالصة له تعالى كما صع لوشرع يغيرع سة اى لسان كان وخصه البردعي بالفارسمة لمزيتها محديث لسان اهل الحلمة المرسة والفارسية الدرية بتشديد الرآء قهستاني. وشرطا عجزه وعاني هذا الخلاف الخطبة وحميع اذكار الصلوة. وأما مأذكره بقوله أوامن أوابي اوسمى عند ذمح اوقرأ بها عاجزاً فجائز جماعاً فيد القراءة بالعجز لان الاصح رجوع الامام الى قولهما وعليه الفتوى أتسي وفي الهدايه هد ذكره نحو مافىالدر لمختار قال والمعنى لانختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد ولاخلاف في آنه لافساد وبروى رجوعه في اصل المسئلة الى قولهماوعلمه الاعتماد انتهي. ومعنى قوله والخلاف في الاعــتداد آنه اذا قرأ بالفارسية هل يكون محسوباً عن فرض القرائة اولا ولاخلاف في عدم الفساد وتمام هذا البحث يطلب من حواشي الهسداية فأنهم والله تمالي أعلم. وأما قوله تُم نقر نقرتين كنقرات الديك رزغير فصل ومهرز غیر رکوع ای سجد سجدتین من غیر فصل مینهمسا و من غیر رکوع زعماً منه ان الامام الاعظم رضي الله نعالي عنه يجوز الصلوء من غـــير فصل بين السجدتين وبلا ركوع فافتراء ببن وجهل بمذهب الامام اوتحجاهل

بي وتعصب نشأ من الحسد والبغض الهذا الامام الحليل وتحسامل لايرضي له الله ولا رسوله عليه الصلوة والسلام وهل يتصور أن أحــداً يمد العلوة على هذه الهسَّة القسحة حلوة وهل يعقل أن أحداً مجهل أن الركوع ركن لآء الصلوة الابه وهل بقول مسلم الاالصلوة بلاركوع اوسحود صحيحه وشرائط الصلوة واركانها التي انفتت الامه واحممت علمها الائمة الاكثر منها ثابت بالكيتات والبعض منها ثابت بالسلمة المتواترة اوالمشهورة فبجب على المصلى تقديم الطهارة منالاحداث والانجياس يقوله سيحانه (يا بهاالدين آمنوا اذا قتم الى الصلوة) الآية ويقوله تمالي وان كـنتم جنباً فاطهروا وبقوله جل وعن وثيابك فطهر وستر العورة لقوله تعالى خذوا زيننكم عند كل مسجد واستقبال القبلة لقولهسمجانه ( فولوا وجو هكم شطره) إلوقت اقوله ( الله الصلوة لدلولة الشمس الى غسق اللمل) الآية والنبة بان لا يفصل بينها وبين لتحريمه بعمل لقوله تعالى (وما امروا الالمعدوا الله مخاصين له الدين) والاخلاص متوقف على انسة وبحديث آنما الاعمال بالنبات وباحماع الامةعلى عدم جوازالصلوة وسائر العبادات الا بالنمة والتكبير بقولةتعالى (وربك فيكبر) اي وخص ربك بالتكبر وهو الوصف بالكبرياء ولما تزلت هذه الايه قال رسول الله صلى الله علمه وسلم الله اكبر فيكبرت ام المؤمنين خديجه رضيالله عنها فرحاً والقنت اله الوحى فان سورة المدثر اول سورة تزلت ووجه الاستدلال أن المرادية تكبيرة الافتتاح بأحماع أهل التفسير ولان الأمر للوجوب وغيرها ليس بواجب فتعينت له ضرورة والقرائة لقوله تعالى (فاقرأوا مانسم من القرآن )والقيام لقولهسيحانه (وقوموالله قانتين ) والركوع والسجود بكشر مرالايات نحو قوله (واركموا مع الراكمين) ـ

واركعواواسجدواواسجدواقترب والقمدةالاخبرةالقوله صلىاللهعليه وسلم لان مسعود رضي الله عنه حبن علمه التشمهد اذا قلت هذا وفعلت هذا فقدتمت صلاتك وما سوى ذلك فهو واجب اواسنة اومستجب اومندوب فان قلت صريح آية (وربك فيكبر) بدل علم تعمين لفظ التكمير في افتتاح الصلوء كما ذهب اليه الأئمة الثلاثة والامام الاعظم بجوز الافتتاح بالله اجل اوالرحمن أكر ونحوه فما الدال على ذلك قلت ان الإمامذهب الى انالمراد منالتكبير التعظيم لغة بدايل قوله نعالى(فلمارأينه اكبرنه) ايعظمنهوهو حاصل بكل لفظيدل على التعظيموالاجلال وقال المفسرون في قوله تعالى (وكبره تكبيراً) اي عظمه تعظماً لأنقيا بجـ الال ذاته وكمال صفاته . فان قلت ان تعديل الاركان اى تسكين الحوارح قدر تسميحة فيالركوع والسحود وكذا فيالرفع منهما فرض عند الأئمة الثلاثة فلا تصح الصلوة بدونه خلافاً للامام الاعظم فانه ذهب الى الوجوب دون الفرضة قلما آيما لمقل الامام نفرضة الاعتدال لعدم الثبوت بالنبص القطعي بل بالدلمل الظني والثابت نخبر الاحادكما علمت ظني فالصلوة بلاطمأنينة وانكانت صحيحة عنده الاانها ناقصة لتركالواجب فيوجب قضاء تلك الصلوة انتركهاعمداً وان إيعدها كانفاسقاً آثما هذا أذا ترك الاعتدال بمدالركوع والسجودواماالسمجودكنقر الديك من غيرفصل بين السجدتين وبلا ركوع فهذه باطلة بالآهاق قال فيالبحر ومقتضي الدليل وجوب الطمانينة فيالاربعة اي الركوع والديجود والقومة والحلسة ووجوب نفس الرفع منالركوع والجلوس بين السيجدتين للمواظبة على ذلك كله وللامر فيحديث المسئُّ صلوته ولما ذكره قاضي خان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوعساهياً والقول بوجوبالكل: هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذهابن امير حاج حتى قال انه الصواب وقد شدد القاضي الصدر فيشرحه فيتعديل الاركان حميمهــا تشــديداً ملمغاً فقال وا كمال كل ركن واجب عند الامامين ابن حنيفة ومحمدوعند الامامين الشافعي وابي توسف فريضة فيمكث فيالركدوع والسيجود والقومة سنهما حتى يطمـئن كل عضو منه هـذا هوالواجب عند ابي حنيفة ومحمد حتى لوتركها اوشيئأ منها سياهيأ يلزمه السبه ولو عميدآ يكره اشد البكراهة ويلزمه انيعبد الصلوة وكذاكل صـلوة اديت مسع كراهة النحريم تحجب أعادتها وتمام هذا البحث فىرد المختار للملامة ابن عابدين رحمه الله تعالى فلمراجع فانقلت فما تقولون في حديث لاصلوة لمن لايقم صلبه في الصلوة قلت هو محمول على نفي الكمال اي لاصلوة. كاملة قان قلت قديبت في صحيحي البخاري ومسلمان عراساً دخل المسيجد فصلي ركمتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلوء والسلام ارجع فصل فالك لمتصل فرجع فصلي كاصلي تم جا فسلم على النبي صلى الله عليه و سلم فقال له ارجم فصل فالك لم تصل فغلا له في الثالثة والذي بعثك بالحق سأمااحسن غبره فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم راذا قمت الى الصلوة فيكبر ثم اقرأ ماتيسر معك منالقر آن ثم اركع حــتي تطمئن راكماً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم البجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن حالساً ثم افعل ذلك في صلوتك كاما حتى تقضيهــا) فَنِي قُولُهُ ثُمُّ فَصُلُّ فَانُكُ لَمْ تَصَلُّ نَفِرَكُونَهِ صَلَّى بِنْرُكُ التَّعْدِيلُ فَكَانَ(كُنَا لأن انتفاء غير. لاينفيها قلنا اجاب صاحب الهدداية بقوله أن الركوع هو الانحناء والسحود هو الانخفاظ لغه فتتملق الركسة بالادني فسهما وكذا فيالاستقال اذهو غير مقصود وفي آخر ماروى تسميته اياء صلوة

حنث قال ومانقصت من هذا شيئاً فقد نقصت من صلوتك انتهي. وفي فتيم القدير اخرج هذه الزيادة ابو داود والترمذي والنمائي في حديث المسئ صلوته فابو داود من حديث ابي هرار ذ والترمذي عن رفاعه أن رافع قال فمه فاذا فعلت ذلك فقد كمت صلوكك وازانتقصت منه شيئانتقصت من صلوتك وقال حديث حسن وجه الاستدلال على راى المصنف أسميها صلوة والناطلة ليست صلوة وعلى رأى غيره وصفها بالنقص والناطلة أنميا توصف بالانعبدام فعلم أنه عليبه الصيلوة والسيلام أنمسا أمره فأعادتها لبوقسها على غيركراهه لاللفساد ومما بدل علمه لولم تكن هذه الزيادة تركه صلى الله علمه وسلم اياه بعد اول ركمه حتى اتم ولو كان عدمها مفسداً لفسدت باول ركعه وبعد الفساد لايحسل المضي في الصلوة وتقريره عامه الصلوة والسلام مرالادلة الشرعية وحينئذ وجب حمل قوله عليه الصلوة والسلام فالك لمتصل على الصلوة الخيالية عن الآتم انتهي .وفي المناية شرح الهداية ماملخصة دالل الامامين ابي حشفة ومحمد قوله تعالى اركموا واستحدوا والركوع هو الانحناء يقال ركعت النحلة اذا مالت والسجود هو الانحفاظ وذلك بخصل بدون الطمأنينة فتتعلق الركسة بالادني فبهما ولانجوز الزيادة يخبر الواحد بطريق الفرضية لأنه نسخ وموضعه اصول الفقيه ثم قال وقوله وفي آخر ماروي جواب عن حديث الاعرابي وتقريره انالنبي صلى الله عليه وسلم سمي ماصنعه الاعرابين صلوة حبث قال ومانقست مزرها اشتئا فقد نقصت مرصلونك قلو كان ترك المتبديل مفسداً لما سماء صلاة كما لوترك الركوع والسجود ولانه لوكان فاسدأكان الاشتغال به عنثأ فكان تركد علمه الصلوة والسلام الى الفراغ منه حراماً فكان الحديث مشترك الالزام منالوجهين انتهي هذاوةَسُعَلَمُتُ مِن حِمِيعُ مَاقُرُرُوا إِنَّ الْأَيُّهُ عَالِمُوا قُواعِدُ الْقُوالَهُمُ الْأ على مشاهد صحيحة تشريعاً للامه وتبعاً للشارع الاعظم صلى الله علمه وسلم وقال الامام الشمراني رحمه الله تعمالي في المبيران بعد ذكر تمحو ماحورنا مانصه أن أصل الرفع من الركوع والسجود . متفق عليه بين الأُمَّةُ وَامَّا اخْتَلَفُوا فِي الْمِبَالَغَةُ فِي الرَّفِعِ وَعَدَّمُ الْمِبَالُغَةُ انْتَهِي. قَلْتُ وَهَذَا مَنَ لا نصاف عكمان فرحم الله الامام الشعراني ما انصفه واعرفه بمناصب الائمة الاربعة والمذاهب المتبعة فجزاهم الله عن الاسلاموالمسلمين خبرآ والله تعالى أعلم والحمد لله على ماعلمواما قوله وتشهد وضرطفي آخره من غير ليه السلام وقال هذه صلوة ابي حنيفه فاله اراد بهذا النالامام الأعظم رضي الله تمالي عنه لايقول بفرضه الفظ السـلام عند تحالــل المصلي من صلوته بل بقول بفرضية خروج المصلي يصنمه وهو العمل المماين للصلوة من سلام اركلام اواكل اوشرب اوحدت فنقول انمالم يقل هْرَضُهُ لَقُطُ السَّلَامُ لِمَا ثَبِّتَ عَنْدُهُ مَنَّ الْأَدَلَةُ الْمُغَيِّدُةُ لَاوِجُوبِ لَا الْفَرْضَيّة متهاماروا ويستده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لماعلمهالتهي صلى الله عالمه وسام التشهد قال له اذا قلت هذا اونمعات هذا فقد تمت صلالك فالنشئت الانقوم فقم والاشئت الانقاء دفاقمد ووجه التمسك مهاله علمه الصلوة والسلام حكم بتمام الصلوة قبل السلام وخرمين القعود والقيام وهذا ينافى فرضمه امن آخر الانا ثمتنا أوجوب عارواها حساطأ دون الفرضيه لانه خيرواحد وأبهلا تشتالفرضة كذافي المناية شرح الهداية .ومنهاماروام الامام الطاحاري بسنده عن علقمة عن عبداللة رضي الله عنه ثم ذكر التشهدوقال لاصلونالا تشهدوعن الهمالاحوص عبرعبدالله قالمالتشهد القضاءالصلوة والمسلم ذن بالقضام أمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً ما يدل

على إن ترك السلام غير مفسد للصلوة وهو أن رسول الله صلى اللهعلمه وسام صلى الظلهر خمساً فلم يسلم فلما اخبر بصنعه نحى رجله فسسجد مجدتين ففي هذا الحديث أنه ادخل في الصلوة ركمة من غيرها قسل السلام ولم ير ذلك مصدأ للصلوة فلوراه مفسداً لاعادها فلما لم يمدها وقدخرج منهاالي الخامسة لايتسايم دل ذلك عبى ان السلام ليس من صلمها الأترى انه لوكان جاء بالخامسة وقد بقي عليه ثما قبلها سجدة كان ذلك مفسداً للاربح لانه خاطهن بما ليس منهن فلوكان السلام فرضا كسجو دالصلوة الكان حكيه الضا كذلك والكنه مخلافه ثم ذكر الامام الطحاوي رحمه الله تمالي ادلة راضحه على وجوب لفظ السلام حتى أنه ذكر أن قوماً ذعبوا الى ان المصلى اذا رفع راسه من آخر سجدة من صلوته فقسد تمت وان لم يتشهد ولم يسلم وساق الادلة على ذلك ثم اجاب عن دالـــل الأثمة الثلاثة وعو حديث افتناحها التكبير وتحليلها التسليم بما لامزيد غلمه وخلاصه ماقال أن المراد أن التحلمل بالتسلم هو التحلمل التام الذي لايح اعادة الصلوة بمدولذا قلنابوجوب الاعادة الاتحال الصلوة بالتساج والذي حمل الامام الطحاوي على هذا التــأويل ماعارضه من الحديث الآخر الذي رواء الامام على كرم الله تعالى وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال اذا رفع رأسه من آخر سجدة فقمد تمت صلاته والحديث الاول وهو الجتناحها التبكمر وتحليلها التسلم روامعلي رضي الله عنه أيضاً فوجب التأويل بما سمعت للقطسق بين الأثرين تم ذكر الادلة النظرية عا يطول شرحه فان شئت فارجع اليه وعدول في كل مسئلة من المسائل الفقهمة علمه. وقال الامام الشعراني رحمه اللة تعالى فِالْمُؤَانُ وَمِن ذَلِكَ قُولُ الْإِمَامُ اللهِ حَسْفُهُ رَحْمُهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ السَّلَامُ

من الصلوة ليس بركن فيها مع قول الأئمة الثلاثة اله ركن من اركان الصلوة فالأول مخفف والثاني مشدد ووجه الأول ان السلام آنمــا هو خروج من الصلوة إمد تمامها فالم يكن محصمل بتركه خلل في هشمة الصلوة ووجه الثاني ان التحلل منها بالسلام فرض كنية الدخول نيها وقد قال صلى الله تعالى علمه وسلم مفتاح الصيلوة الطبهور واحرامها التكميرواحلالها التسلم فيخروجه بلا تسلم مبطل للصلاة لمدم النحال فهوواجب كشحلل العبد من اعمال الحج ثم طال الكلام واطاب طوبي له وحسن مأب.فاذا عرفت ذلك وتحقق لديك حقمة ماهنالك فاعلمان الامام الاعظم رضي الله عنه وان قال تحلمل الصلوة بلفظ السلام وغره لما علمت من الادلة التي اخذ مها الا انه قائل بوجوب لفظ السلام فمن خرج عن الصلوة بصنعه دون سلام فقداخطأ واساءوعلمه اعادة ما صل وجوبآ لافرضآ لثبوت لفظ السلام بالنص الظني دون القطعي والقفال الشافعي ان صح عنه كما حكى بن خلكان الهخرج عن صلاته المنالاء بها شممده الحدث فأنه اتمي بما يناسب صلوته فينبغي ان يختم تلك العسلوة بضراط وضحك وعباط لبكون اضحوكة لاولئك الحضار فمثله مثل حمار محمل اسفار عامله الله بعدله وانك اذا انصفت ونظرت بعين عقلك الى هذه الاضحوكة علمت أن الاقدام على نقل مثل هذه الحكاية المشومه مخلةبالدين وحرائه عظمه مزرية بقدر الاسلام والمسلمين وحطلقام اوائمك الأئمة الراسخين في العلم الذين اخذوا عن سيد الشارعين وسند المرسلين صلى الله علمه وسلم وتاسوا يسنته وخدموا شريعته وتمسكوا بطريقته ولم يالوا جهدأ تبحرير المسائل وتنقيحها واخذها من ممدنها وتصحيحها مع ماهم عليه من الورع والتقوى والعبادة والاحتياطويما

لقلناء عن كنب اسحابنا الحنفية رحمهم اللهتعالى من البراهين الدالةعلى سقوط صلوة القفال وبطلانها على حمده المداهب تدنن لك كذب قهال ان خاكان فامر القفال بعدائكار الحنفية ان تكون تلك الصلوة صلوة ابي حسفة باحضار كتب ابي حسفة في جدت الصلوة على مذهب ابي حَسَفَةً وَلَاتَ شَعْرَى أَى كَتَابَ مِنْ كَتَبِ الْحَنْفِيةِ ۚ قَائِلُ بِصَاحِمَةً رَبِّلُكُ الصلوة أن هذا الا اختلاق والقفال على نضله بالنسمة الي اولئك الرحال لايعد في صف النعال على إن السلطان محمود سبكة كمن بالنقل عنه ما قل أنه تمذهب بغير مذهب الامام الاعظم هذا والأدب مع اثمه الدين من شعار اهل الصلاح والنقوى ودثار ارباب الفنوة والفتوى واعلمانكافة الأئمة استسطوا احكام الفروع عنالادلة الاربمة فأفاقهم حجة قاطمة واختلافهم رحمه واسعه مهم قوام الدين وبفقههم ثبات الشرعالمستدين فمنهما صحاب الطبقة العالبه والرتبة السامية وأحوالهم متفاوته فياشهار مذاهبهم واعتبار مطالمهم واختلاف مشارتهم قالبعض الافاضلوممي شاع مذهبهم في الاعصار واشهر أمارعلمهم فيالاقطار والامصار الأنمةالاربعه رضي الله تعالى عنهم وخصهم الله تعالى بمزية فاقواغيرهم ممن عاصرهم بمنع الملماء تقليد غيرهم حتى انخرقت مهم الدادة على معنى الكرامة ع:ايه من الله تعالى مهـم اذا قيـت احوالهم باحوالـاضـرامهـم فاشتهار مذهمهم فىالآقق واعتباراصولهم ونروعهم فيبطونالاوراق واجماع القلوب على الاخذ بها من الدهور دون ما-واها تمايشهد بصلاح تيتهم وحسن طويتهم لاسما الامام الاعظم والقرم الهمام الاقدم سراج المله وقمر الائمة وشمس الامة مولانًا (انو حنيفةنعمان بنهَّابت) الكيـوفي ا جوزى خير الجزاء وكونى قد خصه الله تعالى بمنايته وجمع من الفضائل ﴿

﴾ فيذاته مالم يجمع نبذاً منها فيغيره مع كونه من التابعين وسادتهم فعن عبد الله بن لمبارك رحمه اللةتعالى قالـدخات ألكونه فسألت علماؤها وقلت من اعلمالناس في بلادكم لقالواكلهم الامام ابوحليفه فقلت الهسم من اورع الناس ففلواكلهم الامام ابو حنيفة فسألث من ازهد الناس فقالوا كابهم أبو حنيف فقلت مراعبد الناس واكثرهم اشتغالا للعلمم فقالوا كلهم الامام أنو حسفة فما سئلتهم عن خاق من الاخلاق الحسنة الا وقانوا كلهم لانعام احداً تخلق بذلك غير الامام ابي حنيفه رضي الله عنه كذا في مزان الامام الشعراني رحمه الله فانه اطال الثناء محسق الأنمة كليرم خدو صدا الأمام الم حنفة قاله اطنب غاية الأطنساب في مدحه وتبرثته نما قاله لحسماد وما رماه به الاضداد والمعجب ممسن يدعى الملم ويزعم الفهم . والحال ان شله مثل الذباب . لا يقع الا على الفاذورات. فيكتم الحسانات وشير السيئات. ويتناهى ببين اقرانه بالمفتريات. ولا يستجي من خالق الارض والسموات فالطاعن في حق هؤلاء الأثمة مثله في الحقيقة كما قان شيخ مشا تخنا بن عابدين رحمه الله تمالي مثل ذبابه وتمن تحت ذنب جواد في حالة كره وقرم ويكفي الطاعين حرمانه تركة هؤلاء السادة والاغاضل القادة أعادنا الله تعالي من الحُدَلان وصاننا من المقت والحرمان وحفظنا من النفي والعدوان وادامنا على حب سادات ديننا وائمتنا . وحشرنا ني زمرتهم يوم لقائه ـ وصلى الله تمالى وسلم على جميع البياله خصوصاً النبى الخاتم. والرسول إبيىالقاسم . وعلى آله وعترته . واصحانه واتباعه وامته . والحمد لله على ماالهم وعلم ماجرى قلم .وسارتالنع قال المؤلف سامحه الله تعالى 

اللطيفية يوم التسلامًا الخيامس من شهر ذى القعيدة احد شيهور السنة الثالثة والعشرين بعد التأثماية والالف من هجرة سيد العالمين الذى لايحيط بعد فضائله وفواضله نعت ولا وصف بقلمي وأنا العبيد الفقير اليه عن شأنه السيد مصطفى نورى المفتى بلواء الحله رفع الله في الدارين محله نجل المرحوم السيد محمد امين افندى ناصر الدين الشيهير المواعظ الحسيني الحنفى البغدادي عنى الله عنهما وعن المسلمين والحمد لله رب العالمين